

كيف لا يبكي الحبيب وهو يلثم قطعة وياقوتة من الجنة: (الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب) أخرجه الترمذي وصححه الألباني.

وقال: (إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي). أخرجه البيهقي وقال الألباني حسن صحيح.

وقال: (لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره).أخرجه البيهةي وصححه الألباني.

كيف لا يبكي الحبيب وهو يذكر فضل الله وكرمه على أمته.. وذنوبهم تتناثر عند هذا الحجر، إنّا هي قبلة أو استلام أو مجرّد مسحة فقط وبعدها يتبدّل الحال!! أمر أكّده ﷺ بقوله (استلامها - أي الحجر والركن الياني - يحطّ الخطايا حطّا). أخرجه أحد وصححه الألباني وقال: (إنّ مسحها كفارة للخطايا). أخرجه الترمذي وصححه الألباني.

بكي الحبيب على وهو بأبي وأمي قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، فأنت يا محب ألا يجدر بك أن تبكي على حالك والذنوب تحوطك من كلّ مكان؟ فالتوبة لا تحتاج إلى حجر ليقبّل.. ولكنّها تحتاج لقلب إلى الله مقبل! والأوبة لا تحتاج إلى قبلة تستقبل، ولكنها تحتاج إلى دمعة خاشع تهراق من المقل!

قال الفاروق نَوْلِيُّنُهُ (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عَلِيْنٌ يقبّلك ما قبلتك). أخرجه البخاري ومسلم.

فيا أجمل أن تبدأ بعدها صفحة جديدة مع الله وقد حطت ذنوبك وخطاياك! فاللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا من صفوتك واجعلنا تحت لواء نبيّك.



هنا يقترب النبي عَلَيْنُ من الحجر الأسود ليقبّله قبلةً ترسم على جبينه درّة مضيئة على مرّ السنين.. وضع شفتيه عليه طويلاً.. لم يتمالك الحبيب نفسه، صاحب النفس الخاشعة والعين الدامعة..

فينثر دموعه مدراراً وتتحدّر على خدّه المشرق كاللآلئ المضيئة..

فعن جابر صَّطَّبُهُ قال: (فبدأ النبي عَلَظِنَّ بالحجر فاستلمه، وفاضت عيناه بالبكاء، ثمّ رملَ ثلاثاً ومشى أربعاً حتى فرغ، فلمّ افرغ قبّل الحجر، ووضع يديه عليه، ومسح مم وجهه) أخرجه البيهقي، قال ابن كثير في السيرة النبوية إسناده جيّد.

وروي أنّه حين التفت رأى عمر بن الخطاب يبكي فقال: (ههنا تسكب العبرات يا عمر) أخرجه ابن ماجة.

بِشفَتَيْ قلبي وكلِّي وَلَهُ بل لهيامي بالذي قَبَّلَهُ الحجر الأسود قبّلته لا لاعتقادي أنه نافع





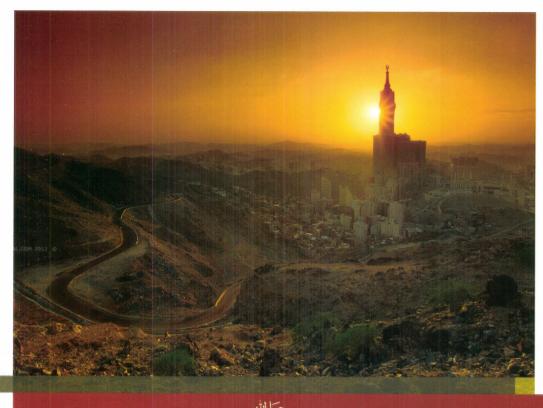

خطى النبي عَلَيْ نحوها، وكل خطوة تقربه منها.. كانت تضرب في عمق التاريخ وتذكّره بأيّام خلت، وفترة مضت، وذكريات أليمة، ومواقف عصيبة!!

وها هو الآن -بأبي هو وأمّي- يعود إليها بعد ثلاث عشرة سنة، والشوق يحدوه إليها، وقف أمامها محتفياً بحبّها ومعظّماً لمكانتها في قلبه، ثمّ فاضت عيناه الشريفتان وبكى لمّا اقترب منها!! فلهاذا بكى الحبيب عَيْظِيْ لمّا رأى «الكعبة» المشرّفة؟!

اقترب النبي عِلَيْكِ من الكعبة، في إحرامه الطاهر...

وخُلقه المتواضع، تقدّم إلى حيث ذكريات جدّه -إبراهيم السَّلِيُّالاً، - أبي الحنيفيّة ومرسي دعائم هذا البيت العظيم، جنبات الحرم تدوّي بالتهليل والتكبير، كلمات التلبية وعبارات التوحيد تملأ المكان فتطرب الزمان، وتتصاعد في إخلاصها المتناهي إلى الواحد الديّان..